## الخاتمة

## شخصية السلطان سليمان القانوني وخصائص عهده

لقد قضى السلطان سليمان تقريبًا جميع مراحل عمره في الخروج إلى الغزوات والفتوحات إذا ما استثنينا فترة شيخوخته. وقد وافته المنية وهو في غزوة فتح "سيكتوار" بشكل يليق بعظمته. واستطاع أن يحجز لنفسه مكانة مرموقة بين سلاطين آل عثمان بفضل ثلاثة عشر غزوة كبرى خرج فيها على مدار حياته. وخلال فترة توليه الطويلة لعرش الدولة صال الجيش العثماني وجال في البر والبحر في غزوات على مستوى قارات العالم القديم الثلاث. وأسهمت هذه الفتوحات في توسعة حدود الدولة بشكل كبير، وبلغت الدولة العثمانية في تلك الحقبة مرحلة من النضج من ناحية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. ودُعمت الانتصارات السياسية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وبرزت مبادئ العدل والقانون في المقام الأول، وصارت الدولة العثمانية أكبر الدول وأقواها على مستوى العالم في القرن السادس عشر بفضل مؤسساتها العريقة وانضباط جيشها والتقنيات التي تفنن أركان الدولة في الاستفادة منها لتقوية دعائم الدولة. وكان السلطان سليمان هو أبرز المساهمين في تطوير موارد الدولة وإعلاء شأنها على كافة المستويات والأصعدة، وقد لقبه الأوروبيون باسم "Magnificent" أي "السلطان العظيم" و" Grand Turc" بمعنى "كبير الأتراك".

اعتلى السلطان سليمان عرش الدولة العثمانية ٤٦ عامًا ميلاديًّا ما جعله صاحب أطول فترة حكم بين السلاطين العثمانيين. ولم ينس من جاء بعده الفتوحات التي حققها السلطان سليمان وواقعة وفاته في أحد ميادين القتال أثناء غزوة "سيكتوار"، وانتشر في عهد حفيده اقتناع بين الناس بأن الدولة العثمانية عاشت أزهى عصورها في عهده، بحيث كان يُذكر عهد السلطان سليمان دائمًا

بأنه كان عهدًا نموذجيًا في كافة نواحي الحياة. ولقد اكتسبت هذه الفكرة شكلًا أكثر وضوحًا في الفترات اللاحقة التي كانت تعاني منها الدولة من أزمات عدة، وبدأ مصطلح "العصر الذهبي" يُطلق تدريجيًّا على فترة حكم السلطان سليمان كوصف للإنجازات التي حققها على جميع المستويات. ولقد تعلم

لوحة بالألوان الزيتية تصور السلطان سليمان القانوني ممتطيا الحصان (مجموعة خاصة "Harbrough")

المؤرخون العثمانيون التوجهات التي تنزع إلى إضفاء المثالية على بعض فترات التاريخ في القرن التاسع عشر من نظرائهم الأوربيين، فرأوا عصر سعادة" السلطان سليمان وكأنه "عصر سعادة" جديد متأثرين في ذلك بمؤلفي رسائل الإصلاح في عصور الأزمات. وإن ظهور الأسطورة التي نُسجت في إطار وصف السلطان بـ"القانوني" القات بظلالها على الأطروحات الهادئة التي سيطرت على عصر السلطان. وفي الواقع، فإن عهد السلطان سليمان ترك بصمة مؤثرة السلطان سليمان ترك بصمة مؤثرة على القرن السادس عشر، وأسهم على القرن السادس عشر، وأسهم بشكل كبير في إنجاز المهام الدينية

والسياسية في تلك الحقبة. وقد استطاع العثمانيون أن يؤسسوا لدولة عالمية على الطراز الذي كان يطمح الأوروبيون لإنجازه بفضل الفعاليات الكثيفة التي خاضها السلطان سليمان على المستويين العسكري والسياسي. وشهدت هذه الفترة وضع أساس البنية التحتية الأيديولوجية للدولة العثمانية، إذ شعر العثمانيون بعدها بالشوق والحنين إلى ذلك "العصر الذهبي" الذي لعب تأثيرًا كبيرًا على المجغرافية السياسية للقارة الأوروبية في القرون الوسطى. وتولّت الدولة العثمانية دورًا متميزًا في الموازنة بين البلدان الأوروبية، كما كان له إسهام أيضًا في تشكيل أوروبا الحديثة.

ولم تكن الغزوات العسكرية التي خاضها السلطان سليمان ضد خصومه ومنافسيه في الشرق والغرب على مدار فترة حكمه فقط هي التي صنعت منه سلطانًا لا يُنسى، بل في الوقت نفسه كان للسياسات التي انتهجها على حدود دولته وفي محور الشرق والغرب دورٌ بارز في وصفه كأحد أهم وأشهر سلاطين الدولة العثمانية. ولقد طرحت هذه السياسة التي اتبعها السلطان سليمان فكرة التدخل لحل المسائل والقضايا السياسية العالمية في تلك الحقبة، حيث امتدت حتى أبعد حدود دولته. وبدأ تأثير العثمانيين يظهر جليًّا على الحدود البعيدة المنسية، والصحاري المقفرة، والبحار البعيدة نوعًا ما عن حدود الدولة. وامتد هذا التأثير من شمال إفريقيا وحتى الحبشة واليمن جنوبًا، وسهوب روسيا شمالًا، والهند شرقًا، وبولندا وأوساط أوروبا غربًا. ويجب علينا إضافة اهتمام الدولة العثمانية بالعالم الإسلامي السني في مواجهة الدولة الصفوية الشيعية أيضًا. ونري إمبراطورية مغول الهند وخانات آسيا الوسطى وسلاطين الهند المسلمين وقد حوّلوا أنظارهم إلى السلطان سليمان القانوني الذي كان يمثل بيرق الغزوات في الغرب. ومن الغريب أنه حتى الشاه "طهماسب" -الذي كان يعتبر من ألد أعداء السلطان سليمان- كان لا يذكر السلطان إلا بقوله "حضرة السلطان"، وقد أعجب كثيرًا بغزواته الناجحة. وأشار الشاه إلى أنه لم يقدم على أي عمل عدائى ضد الدولة العثمانية خلال الغزوات التي كان السلطان سليمان يقوم بها ضد الدول النصرانية في الغرب، وذلك من قبيل الواجب الديني الذي كان يحتم عليه هذا التصرف.

لقد تبنّى السلطان سليمان مفهوم الدولة العالمية الشمولية، وسعى في تطبيقه على أرض الواقع بطريقة فعلية، ويمكننا القول إن السلطان سليمان تمتع بمكانة عظيمة بين حُكّام عصره مثل الإمبراطور "كَارُل الخامس"، وأرشيدوق النمسا، والإمبراطور "فرديناند الأول"، وملكي فرنسا "فرانسوا الأول" و"هنري الثاني"، وملك إنجلترا "هنري الثامن"، وقيصر روسيا "إيفان الرهيب" في الغرب، والشاه "طهماسب"، و"همايون البابري"، و"أكبر شاه" في الشرق لدرجة لا يمكن مقارنته وإنجازاته، ولقد شكلت الإصلاحات

الداخلية وتبنيه النموذج الكلاسيكي للبيروقراطية وتعميم أحكام القانون المصادر الرئيسية التي تغذّت عليها المبادرة الجديدة الخاصة بالسياسة الداخلية للدولة. وبدأ نظام مؤسسي جديد يطرأ على بيروقراطية الديوان والنظام العسكري للجيش، وأُدخلت إجراءات جديدة على نظام التيمار (الإقطاعات) الذي كان يعتبر الوحدة الرئيسية للبنية الكلاسيكية للدولة العثمانية، وعُمّم نظام التحرير (التسجيل)، كما أُخذت الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بهذا النظام شكلها النهائي كذلك في تلك الحقبة. وقد أسهمت كافة هذه الإنجازات في تسمية القرن السادس عشر بعصر السلطان سليمان القانوني إذا جاز التعبير.

ولا يخفى علينا أن الحياة الاجتماعية شهدت بعض التوترات بين الحين والآخر التي لطالما وضعت من في السلطة في مواقف صعبة طيلة فترة حكم السلطان سليمان التي استمرت لنحو نصف قرن، وأن آثار هذه التوترات شكّلت المصدر الأساسي لكافة المشاكل والسلبيات التي عاشتها الدولة العثمانية في مراحلها التالية. ولقد غابت هذه الحقائق واختفت في ظل الرؤى والتفسيرات الرومانسية التى تناول بها المؤرخون اللاحقون هذه الحقبة من تاريخ الإمبراطورية، إلا أنها في الوقت ذاته أعلنت عن نفسها بشكل جلى لدرجة جعلتها تتسبب في نشوب حالة من رد الفعل المجتمعي الغاضب والخفى بسبب الضغوط المادية التي تمخضت عن الغزوات الطويلة التي قام بها السلطان، والتصلُّب الديني الناتج عن الوقائع السياسية المتعددة، وتصرفات الزمرة الإدارية بالدولة، هذا إلى جانب انعكاس آثار المشاكل ذات الصلة بعلاقة السلطان بأبنائه والروابط الأسرية داخل القصر على عامة الشعب. وتلفت المشاكل التي تذكرها إحدى الرسائل التاريخية مجهولة المؤلف - والتي اعتُقد أنها دُونت في القرن السابع عشر بالرغم من كونها تبدو وكأنها كُتبت في أواسط القرن السادس عشر إبان حكم السلطان سليمان - الانتباه كونها تتشابه من حيث المحتوى مع الرسائل التي انتشرت بشكل كبير اعتبارًا من أواخر القرن السادس عشر وتناولت مشاعر الشوق والحنين إلى عصر السلطان سليمان بطريقة ساخرة.

ويمكن لما شرحه الصدر الأعظم "لطفى بَاشَا" في كتابه "آصافنامه" أن يعطينا نبذة حول أبعاد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة، بالرغم من الوقائع المبالغة التي ذكرها بصفته رجل دولة عُزل من منصبه ما أصابه بمشاعر الانكسار والذل. وباختصار، يتعين علينا تثمين هذه الحقبة التي طغت عليها الانتصارات العسكرية العظيمة بشكل ملحوظ بطريقة أكثر هدوءًا واتزانًا وموضوعية.

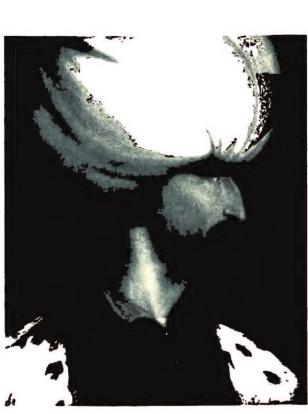

السلطان سليمان القانوني

لوحة للسلطان سليمان القانوني (Dell'Altissimo)

وتصف المصادر التاريخية حياته، أو المنحوتات التي رسمها

العثمانية والغربية في القرن السادس عشر السلطان سليمان بعبارات تتشابه مع بعضها إلى حد ما. فبنية السلطان الفيزيائية معروفة للجميع بسبب متابعة المراقبين المحليين والأجانب لجميع أنشطته وفعالياته التي مارسها منذ اعتلائه عرش السلطنة. ونرى تشابهًا كبيرًا فى الرسومات التى تصور البنية الجسمانية للسلطان سليمان سواء في المنمنمات التي تؤرخ لجميع مراحل

الفنانون الغربيون الذين رأوه شخصيًا. فلم يكن السلطان يطلق لحيته في أيام

شبابه كما كان يفعل والده، إلا أنه كان يطلق شاربه، ثم بعد ذلك أطلق لحيته.

ويصفه سفير البندقية عندما ارتقى إلى عرش الدولة العثمانية عام ١٥٢٠م بأنه شاب طويل القامة، ونحيف، إلا أنه قوي البنية، وذو وجه دقيق ونحيف، ولحية وشارب خفيفين، وودود، وحسن المحيّا، ناعتًا إياه بـ"اسم على مسمى".

ويصوره أحد الفرنسيين الذين رأوه في عام ١٥٤٢م بأنه طويل القامة، ونحيل الجسد، ونحيف، وأسمر البشرة، وعريض الجبهة، وعيناه كبيرتان وسوداوان، وذو أنف طويل ومقوس بعض الشيء، وذو شارب كثّ لونه مائل إلى الحمرة، وخفيف اللحية.

ويروي سفير آخر من البندقية يصف السلطان سليمان في عام ١٥٥٣م الم بأنه اشتهر بالعدل وعدم الظلم لرعيته مؤكدًا على أنه متمسك بدينه أكثر من أجداده. وينقل مبعوث شريف مكة إلى إسطنبول "قطب الدين المكي" وصف السلطان سليمان الذي التقى به في الفترة ذاتها بأنه نحيف البنية، وذو وجه نوراني، وكبير في السن.

وتصف المصادر التاريخية العثمانية السلطان بأنه ذو وجه عريض وممتلئ، ومقرون الحاجب، وأشهل العينين، ومقوس الأنف، وأفلج الأسنان، وطويل القامة، وكان خفيف اللحية وكن الشارب في أول

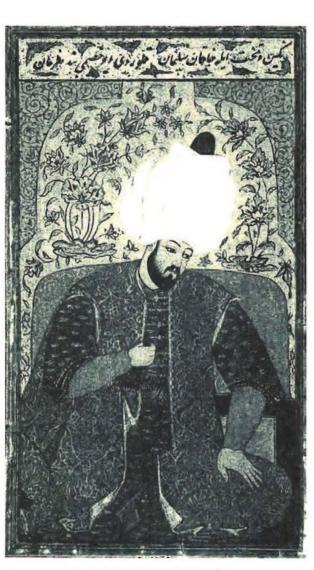

السلطان سليمان القانوني

أيام حكمه، ويعرض لنا كتابا "سليمان نامه" للمؤلف "عارفي فتح الله شلبي" و"هنرنامه" للكاتب "سيد لقمان" صورًا عديدة تصور البنية الجسمانية للسلطان سليمان وأنشطته التي كان يقوم بها إبان حياته.

ويشير كتاب "سليمان نامه" إلى أن السلطان سليمان كان ماهرًا للغاية في استخدام السيف والقوس، ويذكر أنه كان بإمكانه اصطياد الحيوانات المتوحشة مثل الدببة، والجاموس الماثي، والخنزير البري، وحتى النمور. ولقد استمر هوس السلطان بجولات الصيد حتى تردّت حالته الصحية وصار لا يقدر على امتطاء الجياد في آخر أيام حياته. وكما هو الحال بالنسبة لسلاطين عصره وحكامه، فقد أظهر السلطان سليمان عظمته وفخامته أمام شعبه بواسطة جولات الصيد التي جعلها وسيلة للتعبير عن شرعته. وتعرّف السلطان على العديد من المناطق والأقاليم المختلفة من دولته بفضل خروجه في جولات الصيد والغزوات الطويلة، وشاهد الكثير من الأماكن في الشرق والغرب، وطاف بالمدن والقرى المختلفة. ويعتبر السلطان سليمان هو السلطان الأخير وطاف بالمدن والقرى المختلفة. ويعتبر السلطان سليمان هو السلطان الأخير في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية الذي اطلع بنفسه على كافة الخصائص في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية الذي اطلع بنفسه على كافة الخصائص حدودها الشرقية إلى أقصى حدودها الشرقية إلى أقصى حدودها الغربية.

إن كتابي "سليمان نامه" و"شاهنامه" اللذين ألفا حول السلطان سليمان يبرزان شخصيته القيادية العسكرية. ومُدح السلطان بصفته السلطان الغازي، والمحاكم العادل، والمدافع عن الإسلام وراعيه، وحامي الأدب والفن. ويشير الكتابان إلى أن السلطان سليمان في الوقت نفسه عُرف بأنه كان كريمًا للغاية، وأنيقًا، ومتواضعًا، ولديه نزعة درويشية، وأنه كان يضع عقيدته الدينية الخالصة في المقام الأول، وأنه كان يسير في الطريق الذي كان يؤمن به دون رياء، وأنه حتى بلغ مرتبة الأولياء عندما اقترب عمره من السبعين عامًا. وبإمكاننا في خضم البيئة النفسية التي عاشها السلطان سليمان بأنها انعكاس لحالته الصوفية في خضم البيئة النفسية التي خيّمت على تلك الحقبة مع انتشار شائعات تشير باقتراب يوم القيامة مع حلول العام ١٠٠١ه، إذ كان السلطان قد بلغ في تلك العمر عتيًا.

٤٧٨ -----

وتظهر اللوحات التي رُسمت في المؤلفات التي ذكرناها آنفا أن نمط السلطان النموذجي تجسّد في شخص السلطان سليمان إن جاز التعبير.

ويعرّف مؤرخ القرن السادس عشر "جلال زاده مصطفى شلبي" السلطان سليمان بأنه "زُبدة آل عثمان"، ويشدد على ثلاث خصائص اشتهر بها السلطان على وجه التحديد:

أولها العدل.

وثانيا حماية الشعب والسعى على مصالحه.

وثالثها صفة الفاتح العالمي.

ومن المعروف أن السلطان سليمان كانت تراوده أحلام أن يصبح سلطانا عالميا يخضع لحكمه مشارق الأرض ومغاربها. وقد كلّف الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا بالذهاب إلى البندقية لتجهيز تاج له على هيئة خوذة ذات أربعة طوابق تصوره بصفته فاتحا عالميا عظيما. وارتدى السلطان هذا التاج الذي وصل أُدِرْنَه في عام ١٥٣٢م وسط حشد من سفراء الدول الأجنبية، وحاول أن يظهر أمامهم أن هذا التاج يتفوق على تيجان البابا والإمبراطور.

وتنتشر قناعة بين مؤرخي تلك الحقبة أن السلطان سليمان كان ذا شخصية رصينة للغاية، ولم يكن يتخذ قراراته إلا بعد تفكير عميق ومشورة وزرائه وحتى عقد مجالس استشارية واسعة النطاق تضم الحكماء ورجال الدولة المحنكين، كما تشير المصادر التاريخية إلى أنه كان يضع مصالح الدولة فوق كل اعتبار، وأنه لم يكن ليتراجع عن التضحية حتى بعائلته في سبيل تحقيق تلك الغاية. وتطفو واقعتا إعدام ابنيه الأميرين مصطفى و"بايزيد" على السطح كأبرز الأمثلة على هذه الصفة التي اتصف بها السلطان. وكان مصطلحا "الصحة" و"الدولة" يشكلان المبادئ الأساسية لأسلوبه في الحياة كما يخبر بذلك في بيت شعر اشتهر عنه نورده فيما يلى:

"لا يوجد في العالم أي شيء معتبر كالدولة

ولا شيء يساوي حياة صحية"

ويُروى أن السلطان سليمان تلقّى تعليمًا جيدًا في سنين شبابه، كما أنه أتقن اللغتين العربية والفارسية، إضافة إلى قدرته على التحدث باللهجة التركية التتارية بسبب توليه شؤون إدارة إمارة "كَفَه". وتشير بعض المصادر التاريخية البندقية إلى أن السلطان كان على دراية حتى باللغات السلافية، إلا أن هذه الفرضية غير صحيحة. ويُذكر أنه بينما كان أميرًا على "مَانِيسًا" تأثر بالطريقة الهلفتية (السنبلية) بواسطة "مركز أفندي"، وأنه كان يحضر جلسات الذكر لشخصيات مثل "نور الدين زاده" و"أفتادة أفندي".

ويُعرف السلطان سليمان كذلك بشغفه بالشعر، إذ كان شاعرًا ماهرًا ومفوّهًا. وكان يستعير اسم "محبي (Muhibbî)" بدلا من اسمه في أشعاره، كما أن لديه ديوان شعر. ويشير هذا اللقب إلى أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى بصدق كالدرويش.

وأنه يعامل شعبه بطريقة ناعمة مليئة بالحب والشفقة. وقد ظهرت بعض الروايات تدعم الحب الذي كان يكنه السلطان تجاه رعيته. فتروي إحداها أنه كان جالسًا مع بعض رجاله المقربين ووجه إليهم سؤالًا قال فيه:

"من هو ولي نعمة العالم؟"

فأجابوه على الفور:

"بالطبع حضرة السلطان."

فبادرهم بقوله:

"لا، فولي نعمة العالم هو الفلاح، فهو يـزرع ويحصد ما يزرعه ليزودنا بما نأكله ويشبع بطوننا". 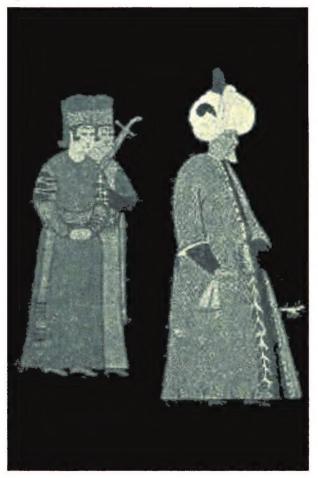

منمنمة تصور السلطان سليمان القانوني مع مساعديه

ومن الممكن أن تكون مثل هذه الحكايات قد اختلقت من أجل إسماعها إلى من جاءوا بعده من السلاطين لإظهار كيف كان عادلًا ومحبًا لشعبه، إلا أنها تحدد لنا ماهية "الأسطورة" التي انتشرت حول شخصيته.

لم يبخل السلطان سليمان قيد أنملة بشأن تكريم شعراء عصره ومكافأتهم بما يليق بصفته كحام للأدب والمثقفين. وقد حاولت بعض المصادر أن تضفي صبغة صوفية على شخصية السلطان سليمان إلى جانب وصفه بأنه حامى الشعراء. وما ذكره

هؤلاء من أن ترتيبه يعتبر العاشر بين سلاطين آل عثمان، وأنه عاش في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)، وأنه رُزق بعشرة أبناء (منهم طفلة لا يُعرف اسمها)، إضافة إلى تعيينه عشرة "صدر أعظم" أى: (رؤساء وزراء) في عهده؛ بما في ذلك تولّي "رستم باشًا" المنصب على فترتين منفصلتين، وتواجد عشرة من مسؤولي المالية والنشانجية (المسؤولون عن أختام السلطان وما إلى ذلك) البارزين في ديوانه، هذا إلى جانب عشرة علماء ومثلهم من الشعراء العظماء... كل هذا يعد قرائن واهية على انتمائة للصوفية الباطنية.

ولقد عاش في عصر السلطان سليمان العديد من العلماء والفقهاء الكبار أمثال "كمال بَاشَا زاده"، و"أبو السعود أفندي"، و"جلال زاده مصطفى شلبي"، و"صالح شلبي"، و"طاشكبري زاده أحمد أفندي"، و"قينالي زاده على أفندي"، و"إبراهيم الحلبي" مؤلف كتاب "ملتقى الأبحر"، و"محيي الدين محمد قره باغي"،

و"عبد الله بن الشيخ إبراهيم الشبستري"، و"بيرجيفي". هذا إلى جانب عدد آخر من أبرز شعراء وأدباء الأدب العثماني مثل "باقي"، و"فضولي"، و"ذاتي"، و"خيالي بَكْ"، و"طاشليجالي يحيى"، و"لمعي شلبي"، إذ أولى السلطان اهتمامًا بالغًا بدعم هؤلاء العلماء والشعراء والأدباء ماديًّا ومعنويًّا.

ومن المعلوم أن السلطان سليمان كان شغوفًا أيضًا بعقد المناقشات العلمية في القصر في العديد من المناسبات، إذ كان يمنح من يشارك في هذه المناقشات مكافآت مادية كبيرة. كما أن تأليف وترجمة العديد من المؤلفات باسمه توضح لنا إلى أي مدى اهتم السلطان بعالم الثقافة والمطالعة. وتشكل سلسلة كتب التاريخ التي كُتبت حول حياته وإنجازاته سلسلة خاصة حملت اسم "سليمان نامه".

لقد شكّلت العلاقات الداخلية للأسرة الحاكمة في عصر السلطان سليمان القانوني النماذج الأولى للمظهر الكلاسيكي لأسرة السلطان العثماني في المراحل التالية. فأبناؤه من زوجتيه "مَاهِي دُوْرَانْ" و"خُرّم سلطان". وعندما اعتلى عرش السلطنة كان ثلاثة من أبنائه المعروفين على قيد الحياة، وعلى الأرجـح أنهـم كانوا من زوجتـه "مَاهـي دَوْرَانْ". واثنان من هـؤلاء هما "مراد" و"محمود"، وكلاهما وافته المنية في عام ١٥٢١م، ويقى ابنه الآخر مصطفى الذي كان يبلغ من العمر ست سنوات حينها. وفي العام التالي أنجبت زوجته "خُرّم سلطان" أول أبنائه منها. وكان للسلطان سليمان ما بين عامي ١٥٢٢ -١٥٣١م خمسة أبناء ذكور وبنت. وهؤلاء هم محمد، و"مهرماه"، و"عبد الله" الـذي مات في سن صغيرة، و"سليم"، و"بايزيد"، و"جهانكير". وبهذه الطريقة بدأ ارتباط السلطان سليمان بزوجته "نُحرّم" يزداد يومًا بعد يوم اعتبارًا من عام ١٥٢٢م، وهو ما دفعه لعقد زواج رسمي عليها وهو ما كان مخالفًا للعادات العثمانية آنذاك. وتذكر بعض المصادر التاريخية البندقية أن السلطان أعلن عن عقده نكاحًا رسميًا على زوجته "خُرم" على الشعب، إلا أن الناس لم يستسيغوا الأمر، مؤكِّدًا أن هذا الوضع كان هو السبب الرئيسي في مشاعر الكره التي كان يكنها عامة الشعب إلى "خُرّم". وكان عقد الزواج هذا هو الأول من نوعه أن يتزوج سلطان عثماني من جارية بشكل رسمي. وكما رأينا فإن الصراع الخفي داخل القصر قد لعب دورًا محوريًا في تكوين أطراف سياسية متنازعة مع مرور الوقت. ولقد شكّل الصدر الأعظم إبراهيم بَاشًا -الذي كان زوجًا لابنة السلطان- وزوجة السلطان "مَاهِي دَوْرَانْ" وابنها الأمير مصطفى حزبين رئيسيين داخل القصر في السنوات الأولى من تولي السلطان سليمان الحكم. لكن هناك ادّعاءات تؤكّد أن هذين الحزبين اتحدا لمواجهة خطر "خُرّم سلطان" مع بزوغ نجمها، وأن ذلك أفضى إلى نشوب حالة من الصراع "مُورم سلطان" عنه بزوغ نجمها، وأن ذلك أفضى إلى نشوب حالة من الصراع المتواصل داخل القصر مما أزعج السلطان كثيرًا، ويمكن الربط بين واقعة قتل إبراهيم بَاشًا وبين هذا الصراع، وتعتبر الرسائل التي بعثتها "خُرّم" إلى السلطان سليمان بينما كان في غزوة العراقين إشارة صريحة بشأن تحول الحب الذي كان يجمعهما إلى نتائج سياسية.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر عام ١٥٣٣م خرج الأمير مصطفى لتولّي شؤون إحدى الإمارات، وكانت العادات المتبعة وقتها أن ترافقه والدته في هذه الرحلة، وهو ما جعل من "خُرّم" هي القوة الوحيدة المسيطرة في القصر ولعل تواجد والدة السلطان "حفصة سلطان" في القصر وازن بين قوى الأطراف المتنازعة بعض الشيء، إلا أنه بعد وفاتها عام ١٥٣٤م وإعدام إبراهيم باشًا في وقت لاحق على ذلك التاريخ، أصبحت "خُرّم" هي الطرف الفائز في هذا الصراع. وعلى عكس المتبع، لم تذهب "خُرّم" بصحبة ابنها الأمير محمد إلى إمارته التي تولّى شؤونها، بل مكثت في القصر إلى جانب زوجها السلطان.

ثم بعد ذلك صارت هي وابنتها "مهرماه" وزوجها "رستم بَاشَا" حزبًا سياسيًا ذا تأثير كبير على السلطان، بحيث تولّت "مهرماه" دور والدتها بعد وفاتها عام ١٥٥٨م. ويؤكّد معظم مؤرخي التاريخ العثماني أن هذا الحزب لعب دورًا هامًا في واقعة إعدام الأمير مصطفى. كما وُجُهت أصابع الاتهام للسلطان سليمان بالخضوع لتأثير هذا الحزب. إلا أن السلطان قد اتخذ لنفسه مبدأ بتقوية

"الأسرة الحاكمة" على عكس أجداده. ذلك لأنه هو مَنْ جعل من تعيين أزواج بنات السلطان في منصب الصدارة العظمى جزءًا لا يتجزّأ من عادات القصر. فقد تزوج كلِّ من "لطفي بَاشَا" و"قارا أحمد بَاشَا" من شقيقتيه (شاه سلطان، فاطمة)، و"رستم بَاشَا" بابنته "مهرماه"، وآخِر اثنين تولّيا المنصب في عهده "سميز علي بَاشَا" و"سُوكُولّو محمد بَاشَا" بحفيدتيه (هماشاه (Hümâşah)، إسميحان (İsmihan)، كما رجّح السلطان توطيد السلطة في عهده عبر تزويج أربع من بنات ابنه "سليم" وإحدى بنات ابنه محمد بوزراء ديوانه. ولقد انتقد "كوتشي بَكْ" هذه القرارات التي اتخذها السلطان بتزويج بناته وشقيقاته وحفيداته بوزرائه. وبإمكاننا أن نقول إن هذه القرارات مهدت الطريق لتكوين موازين سياسية جماعية داخل القصر مثل الوزراء الأصهار، ووالدات السلاطين وزوجاتهم.

لقد اتخذ السلطان سليمان مبدأ توسيع القوانين القائمة وتعميمها من أجل إمكانية إدارة شؤون الدولة في إطار نظام عادل. ونرى أن المسودات القانونية العامة التي حملت اسمه سينظر إليها في العهود التالية وكأنها دُونت في عصره. وظهر لقب "القانوني" الذي أُطلق على السلطان سليمان في تلك الحقبة كصفة متلازمة لهذه الإصلاحات التي أقدم على تنفيذها إبان حياته. وبإمكاننا أن نشاهد المجلدات القانونية التي نشرها "محمد عارف بَكْ" وبإمكاننا والتي يوجد العديد من نسخها في المكتبات، إذ يرى "عارف بَكْ" أن من حرر والتي يوجد العديد من نسخها في المكتبات، إذ يرى "عارف بَكْ". وبإمكاننا أن نصادف في معظم مجلدات القوانين المؤلفة في ذلك العصر أسماء شيخ الإسلام "كمال باشًا زاده" و"أبو السعود أفندي" والنشانجي "جلال زاده مصطفى شلبي". وبالإضافة إلى هذه المجلدات، يمكن الإطلاع على كيفية تطبيق القوانين على كافة الولايات من الأحكام المدرجة في دفاتر التحرير تعذاد السكان والموارد الاقتصادية المسجلة من أجل قيد بيانات التي تتضمن تعداد السكان والموارد الاقتصادية المسجلة من أجل قيد بيانات على عند الراضي. وفي الواقع، كان الولاة العثمانيون في عهد السلطان سليمان عند

٨٤٤ --- سليمان القانوني

فتح الممالك يضعون عادات شعوب تلك الممالك وتقاليدهم في المقام الأول عند سن القوانين المنظمة لشؤون حياتهم. كما أنهم كانوا يسمحون للعمل بالأنظمة والقوانين القديمة لهذه البلاد ولو لفترة من الوقت. وبإمكاننا مصادفة عدد من العبارات التي تدل على ذلك في القوانين العثمانية المطبقة في المَجَر على سبيل المثال، ومنها "... العادات المتبعة منذ عهد الملوك" أو "... نرجو رعاية جملة الأحوال الخاصة بقانون الملوك المعمول به في الممالك المفتوحة بناءً على طلب سكان تلك الولايات". إلا أن رعاية الدولة العثمانية لعادات البلاد المفتوحة وتقاليدها وأشكال جباية الضرائب التي اعتادت عليها شعوب تلك البلاد كانت تحمل أهمية أكبر بالنسبة لهم من فكرة تعديل الأحكام القديمة لهذه البلاد وإصلاحها تدريجيا عند الضرورة من أجل توحيد نظام عام في جميع ولايات الدولة في نهاية فترة طويلة من المسايرة. ويتضمن سجل قوانين السلطان سليمان الذي شرحنا ماهيته أعلاه ثلاثة أقسام رئيسية وأقساما إضافية وهي قوانين الضرائب والغرامات، والأحكام القانونية ذات الصلة بالرعية وطبقة الجنود. ولقد اكتسبت القوانين المتعلقة بالموضوعات المالية والقضائية على وجه الخصوص صفة أكثر وضوحًا في هذا العصر.

وتشمل هذه القوانين السجلات القانونية والمالية لأصحاب الإقطاعيات والأطيان وعامة الشعب. وينقسم هذا السجل القانوني إلى أربعة فصول، إذ خُصص الفصل الأول لجرائم الزنا، والمشاجرات، وحوادث القتل، وشرب الخمر، والغصب والسرقة وما إلى ذلك. وأما الفصلان الثاني والثالث فيشملان الموضوعات المالية، وهما أكبر فصلين في هذا السجل القانوني. ويتضمن هذا الفصلان عددًا من الأحكام القانونية ذات الصلة بتعريف أصحاب الإقطاعيات، والمسؤوليات العسكرية والمالية، والفرسان، والمزارعين من طبقة المشاة، والبدو والرحل، والرسوم والضرائب المحصلة من أراضي الولايات ومحاصيلها، ورسوم الجمارك، وضرائب المراعي والمروج والحيوانات، والأحكام المخصصة لبعض الولايات المتميزة.

اشتهر السلطان سليمان على مدار سنوات حكمه الطويلة بحبه للخير واهتمامه بالأعمال الخيرية والوقفية حتى شهد عهده إنشاء العديد من الآثار التاريخية الخالدة. وتأتي الجوامع والكليات التي كلُّف المعمار الشهير "سنان بَاشًا" بإنشائها في مقدمة هذه الأعمال التاريخية الرائعة. ولم يهمل السلطان سليمان إبراز عظمة دولته بواسطة الأبنية التاريخية التي كلف ببنائها في إسطنبول. ويعتبر جامع "السليمانية" وكليته من أبرز الأمثلة على تلك المنشآت الفخمة. وقد ألحقت مدرسة بهذا الجامع لتكون أساسًا لنظام تعليمي عثماني جديد. كما أن السلطان سليمان أمر بإكمال بناء جامع السلطان "سليم" الذي كان والـده قد كلُّ ف ببنائه قبل وفاته. ويمكننا ذكر الجوامع والمنشآت الوقفية التي أمر بإنشائها السلطان سليمان باسم ابنيه محمد و"جهانكير" على أنها من أهم الأمثلة على هذه الحركة المعمارية التي قادها. كما نستطيع إضافة المزيد من الآثار التاريخية التي أمر السلطان سليمان بإنشائها لتحمل أسماء أفراد عائلته مثـل جامعي "أُدِرِّنَه قابي" و"أُوسُـكُودَارْ" باسـم ابنته "مهرماه سـلطان"، وجامـع "هاسكي" وكليته باسم زوجته "خُرّم سلطان". وتعدّ قنوات مياه "قيرق جشمه (Kirkçeşme)" الموجودة في إسطنبول من بين المنشآت التي بُنيت في عهد السلطان سليمان. كما يعتبر جسر "بُويُوكْ جَكْمُجَه (Büyükçekmece)" الذي كلُّف المعمار "سنان بَاشًا" بإنشائه من الآثار المعمارية الخالدة. وإلى جانب تلك الأعمال، تلفت انتباهنا حركة الإعمار والبناء التي اكتسبت سرعة كبيرة في عدد من الولايات العثمانية في عهد السلطان. وعلى سبيل المثال نذكر ضريح الإمام الأعظم والجامع الذي أنشئ بجواره في بغداد، وضريح "عبد القادر الجيلاني" وجامعه كذلك، وجامع ذي مئذنتين بحوار ضريح "مولانا جلال الدين الرومي" في قونيا، وقسم خاص لراقصي الرقصات الصوفية من الدراويش ومبنى وقفى، إلى جانب تكية كبيرة وجامع في إمارة "سيد غازي"، وجامع كبير ووقف في دمشق. كما تم تحويل عدد كبير من الكنائس الموجودة في المدن المفتوحة إلى جوامع تحمل اسمه. ومن المعروف عن السلطان سليمان أنه أمر بترميم المسجد الأقصى وجامع قبة الصخرة في القدس، والحرم المكي، إضافة إلى خدمات الإعمار والتطوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة.